## البِطَاقَةُ (16): شُيُؤرُوُ الْخِيَالِيَ

- 1 آيَاتُهَا: مِئَةٌ وَثَمَانٍ وَعِشْرُونَ (128).
- 2 مَعنَى اسْمِها: (النَّحْلُ): الْحَشَرَةُ الْمَعْرُوفَةُ، وَمُفْرَدُهَا النَّحْلَةُ، تُقَالُ لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى.
- قَسَبِبُ تَسْمِيَتِها: انْفِرَادُ السُّورَةِ بِذِكْرِ مُفْرَدَةِ (النَّحْلِ)، وَدِلَالَةُ هَذَا الاسْمِ عَلَى الْمَقْصِدِ الْعَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِهَا.
  - 4 أَسْ مَا وُهِ اللَّهِ وَتُ بِسُورَةِ (النَّحْل)، وتُسَمَّى سُورَةَ (النِّعَم).
- 5 مَقْصِدُها الْعَامُ: التَّذْكِيرُ بِنِعَمِ اللهِ تَعَالَى الْكَثِيرَةِ، وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ سُبْحَانَهُ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْكُفْرِ بِهَا.
- 6 سَبِبُ نُـزُولِهَا؛ سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ، لَمْ يُنقَل سَبَبٌ لِنُزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِها سَبَبُ نُزُولٍ.
  - 7 فَ ضُ لَم يَصِح حَدِيثٌ أَو أَثَرٌ خَاصٌ فِي فَضل السُّورَةِ سِوَى أَنَّهَا مِنَ المِئِينِ.
- 8 مُنَاسَبَاتُها، 1. مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (النَّحْلِ) بِآخِرِهَا: الأَمْرُ بِالتَّقْوَى والْحَدِيثُ عَنْ مَعِيَّةِ اللهِ تَعَالَى لِلْمُتَّقِينَ، فقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ أَنَّهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَقُونِ ۞ ﴾، وقَالَ فِي خَاتِمَتِهَا: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اُتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحُسِنُوكَ ۞ ﴾.
  - 2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (النَّحْلِ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (الحِجْرِ):

خُتِمَتِ (الحِجْرُ) بِتَوجِيهِ النَّبِيِّ عَيَا إِبْمُدَاوَمَةِ العِبَادَةِ حتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهُ، فَقَالَ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ اللهِ اللهِ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَافْتُتِحَتِ (النَّحْلُ) بِقَضَاءِ أَمْرِ اللهِ وَعَدَمِ اسْتِعْجَالِهِ؛ فَقَالَ: ﴿ أَنَى آمَرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُۥ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ اللهِ عَلَىٰ هُمُ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ال